

اشتریته من شارع المتنبی ببغداد فــــی 1443 هـ فــــی 19 / شوال / 1443 هـ فــــی 2022 م هـ فـــی سرمد حاتم شکر السامرانــی



وزارة الثقافة والاعلام دار الشؤون الثقافية العامة



طباعه ونشر دار الشؤون الثقافية العامة . « آفاق عربية » رئيس مجلس الادارة: الدكتور محسن جاسم الموسوي حقوق الطبع محفوظة تعنون جميع المراسلات تعنون جميع المراسلات باسم السيد رئيس مجلس الادارة العنوان \_ بغداد \_ اعظمية العنوان \_ بغداد \_ اعظمية س.ب، ٣٢.} حاتف ١١٤١٣ \_ هاتف ١٣٦٠٤}

184./0 ries/14. 194./0 ries/14.

هيئة كتابة التاريخ

الموسوعة التاريخية الميسرة

# أسواق العرب التجارية

الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي

الطينعة الأولى -لسنته ١٩٨٩

#### أسواق العرب التجارية

#### المبحث الأول

#### اسواق العرب قبل الاسلام

كانت الأسواق التجارية معروفة عند العرب قبل ظهور الاسلام بحقبة بعيدة • وان كلمة «سوق» لم تكن مستعملة بمعنى المكان الذي فيه السوق حسب ، بل كانت مستعملة أيضا بمعنى السوق نفسه (۱) • والاسواق جمع سوق (۲) وهي مؤنث، وقد نذكر (۳) يُ

مارس العرب التجارة منذ عهد سحيق<sup>(1)</sup> فقد أوضح الثعالبي ذلك حين ذكر أن قريشا كانت أول أمرها لا تتاجر الا مع من ورد على مكة في المواسم ، وبذي المجاز، وسوق عكاظ خلال الاشهر الحرم، اعتزازا بدينها ، وألفة لبيتها<sup>(0)</sup>.

غير أن هذه الحالة تغيرت بمرور الزمن ، حيث أخذ تجار قريش يقومون برحلات تجارية منتظمة ، فكان هاشم بن عبد مناف قد خرج الى الشام ، ووفد الى الملوك ، وأبعد في السفر، ومر بالاعداء ، وأخذ منهم الايلاف (٢) لذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم : «لايلاف قريش ايلافهم، رحلة الشتاء والصيف» (٧).

وكانت لقريش رحلتان ، رحلة في الشتاء نحو اليمن والحبشة ، ورحلة في الصيف نحو بلاد الشام (٢)، وكان هاشم بن عبد مناف يأخذ الايلاف من رؤساء القبائل وساداتها ، وهكذا اشتهرت أسرة بني عبد مناف بالتجارة مع الاقطار البعيدة عن مكة ، فعرفوا بد «أصحاب الايلاف»، وصاروا أسرة غنية ، اختصت بالتجارة والاسفار (٨).

لم تقتصر رحلات قريش التجارية على الشمال والجنوب، وانما قصدوا بلاد الرافدين أيضاً ، فكانت لهم صلات تجارية مع عرب الانبار وعرب الحيرة، بعد أن اخذ لهم نوفل بن عبد مناف عهداً من حكام هذه المناطق (٩) و وان هؤلاء التجار حملوا معهم شيئا أهم وأعظم قيمة من التجارة ، هو حروف الهجاء التي أخذ منها الخط العربي الذي كتب به القرآن الكريم (١٠) وفي تاريخ العرب وأدبهم نصوص تدل على أن ضرائب منظمة كانت تستوفى في أسواق العراق مصا

يباع هناك • والظاهر أن الناس استثقلوها فعبر عن وجهة نظرهم الشاعر جابر بن حتي التغلبي بقوله:

أفي كل أســواق العــراق أتــاوة مفركا ما ماء ادرة مك (١١) دره (١٢

وفي كل ما باع امرؤ مكس(١١) درهم(١٢)

ونستطيع أن ندرك قوة النشاط التجاري الذي كانت تمارسه قريش به «ثبات جودهم ، وجزالة عطاياهم، واحتمالهم المؤن الغلاظ في أموالهم المكتسبة من التجارة» (١٢٠) ويرجع الثعالبي سبب اقبال قريش على التجارة ، هوتمسكهم بالدين «فتركوا الغزو كراهية للسبي واستحلال الاموال فلما زهدوا في الغصوب لم يبق مكسبة سوى التجارة ، فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم، والنجاشي بالحبشة ، والمقوقس بمصر ، وصاروا بأجمعهم تجارا خلطاء» (١٤٠) و

وبلا ريب، فقد استفاد أهل مكة من الوضع السيّي، ومن الذي طرأ على اليمن بخضوعها للاحتلال الاجنبي، ومن تردي الاوضاع السياسية فيها ، والاضطرابات المستمرة التي وقعت من جراء التصادم لذي دار بين أهل البلاد وبين الغزاة الاحباش، وعندئذ وجدت قريش نفسها في وضع يمكنها من استغلال قدرتها وحذقها في التجارة ، وبذلك حصلت على ارباح طائلة، وصيرّت مكة مركزا تجاريا مهما من مراكز الثروة والمال في شبه جزيرة العرب فيذلك الحين (١٥).

وشهدت السواحل الشرقية من شبه جريرة العرب نشاطا تجاريا كبيرا، اذ قصدها التجار سنويا من بلاد كثيرة، وهم يحملون معهم اموالا طائلة، وكانوا يقيمون بها عدة أشهر حتى يحين أوان الغوص في الخليج العربي، عندئذ يكتري كل تاجر غواصا ، ويخرج الغواصون مع التجار جملة ومعهم دليل ماهر ، ولهم مواضع يعرفونها عيانا بوجود صدف اللؤلؤ فيها، لأن للصدف مراعى تجول فيها وتنتقل اليها ، وتخرج عنها في وقت معين الى أمكنة أخرى معروفة بأعيانها (٦)٠

وحينئذ نلمس أن للموقع الجغرافي الفذ الذي تميزت به شبه جزيرة العرب خصوصا والوطن لعربي عموما ، أثره الواضح في هذا المجال • فالى الشرق تقع بلاد فارس، والى الشمال بلاد الاناضول ، والى الغرب البحرالمتوسط والمحيط الاطلسي، والى الجنوب البحر العربي الذي يوصل الوطن العربي الى بلاد الهند والشرق الاقصى، ويفصل البحر الاحمر شبه جزيرة العرب عن الحبشة (٧) و وان معظم تجارات العالم، منذ القديم وحتى نهاية القرون الوسطى، كانت تنتقل بين هذه البلاد.

وكان للمواصلات التجارية بين شب جزيرة العرب طريقان: أحدهما غربي يصل بلاد اليمن بالشام مارا بالحجاز، تنقل عبره بضائع اليمن والحبشة والهند الى بلاد الشام وسلع الشام الى اليمن، حيث تصدر الى الحبشة والهند عن طريق البحر وكانت صعوبة المواصلات في البحر الاحمر سببا في تفضيل التجار الطريق البري بين اليمن وبلاد الشام (٨).

واستخدم العرب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في رحلاتهم التجارية الى الهند والشرق لاقصى ايام الصيف (١٩٠) وعندي أن هذا الامر كان كشفا عظيما أدى الى تطور خطير في طرق الملاحة والتجارة ، اذ أصبح في استطاعة العرب الوصول الى أسواق الشرق مباشرة ، وشراء السلع من هناك بعد أن كانت تأتيهم بواسطة قجار أجانب من هناك بعد أن كانت تأتيهم بواسطة قجار أجانب

أما الطريق الشاني؛ فهو شرقي يصل الرأس الجنوبي، الشرقي لشبه جزيرة العرب بالعراق ، وتنقل عبره سلع اليمن والهند وفارس برا نحو بلاد الرافدين ، ويستمرصعودا حتى ينتهي بها المطاف في أسواق الشام (٢٠٠).

وكان من الطبيعي أن يمارس كثير من العرب التجارة، رجالا ونساء ، لاسيما الذين تقع بلادهم على مقربة من أحد هذين الطريقين ، ومن لم يتاجر منهم أفاد من التجارة بصورة غير مباشرة ، فعمل في القوافل التجارية ، أما دليلا ، أو منتظما في جملة حمايتها (٢١)؛

وهيأ الحج ظروفا أخرى لقريش في ممارسة التجارة، ففي موسم الحج يأتي الناس من أطراف منطقة مكة ، ومن

البوادي، فيبيعون ما عندهم من بضائع، ويشترونما يحتاجون ليه مما جاءت به قريش من تجارات ، فتعمر في تلك الاسام أسواق مكة وتنشط ، ويعود على أهلها بالارباح الوافرة . ولتأمين هذا الموسم اتخذت قريش كل ما استطاعت أن تتخذه من وسائل لحماية الوافدين واراحتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم على قدر الامكان(٢٢).

ولم يقتصر لنشاط التجاريعلىأهل مكة حسب، وانعا شمل أناسا آخرين • فالعرب عموما اشتهروا بالتجررة ، وكانوا ينظرون اليها على أنها من أشرف الحرف وأعلاها قدرا ومنزلة: وبذلك مارسها حتى ملوكهم الذين استغلوا مراكزهم وقوة نفوذهم، فأمروا بايقاف البيع والشراء في بعض الاسواق حتى تياع بضاعة الملك المعروضة(٢٢). وكذلك مارس التجارة رؤساء المعابد الذين كانوا يتساجرون باسم معابدهم ويكسبون كسباً جيداً، كما تاجر رؤساء العشائر أنضاً (٢٤).

ومما يؤكد نشاط التعامل التجاري عند العرب قبل الاسلام؛ ورود لفظة «تجارة» و «تجارتهم» في مواضع متعددة من القرآن الكريم • قال تعالى: «اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فسا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ١٠٥٠٠٠ وقال: «هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» (٢٦)، وقال: «تجارة لن تبور» (٢٧) وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم (٢٨)»، وقال تعالى: «واذا رأوا تجارة أو لهوأ انفضوا ليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين (٢٩)»، وقال « رجال لا تلهيهم تجارة ولا يبع عن ذكر الله واقام لصلاة وايتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و لابصار» (٢٠)»، وغير ذلك من الآيات التي وردت بشأن التجارة (٢١)».

وفي اللغة العربية أقسوال ، وعسارات ، وأمشال ، ومصطلحات ، لها صلة مباشرة بالتجارة والتعامل (٣٣) و وبلا ريب فان احتواء اللغة العربية على تلك المفردات لهو دليل واضح على ممارسة العرب لحرفة التجارة وحذقهم فيها ، وهو والحالة هذه ، يؤكد وجود عقلية تجارية لديهم ، وتوجد لدينا نصوص كثيرة تؤيد ان الرسول

صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر الصديق (رض)، وكثيراً من الصحابة مارسوا التجارة وبرعوا بها(٢٠)٠

ويورد (ابن عبد ربه) (٢٥) أقوالا كثيرة للعرب تحث على على جمع المال، وان هذه الاقوال وغيرها تؤكد لنا شغف الناس بحب المال ، الامر الذي يدفع الى امتهان التجارة من أجل تحقيق السعة في العيش، والمكانة الرفيعة بين الناس، ذلك ان المجتمع أكبر من الموسرين،

وساد اعتقاد بين أصحاب الاموال بضرورة توظيف أموالهم في الاستثمار التجاري والا تعرض للنفاد • وان هو حبسه ، أو ادخره ولم يستثمره ، لم تمنعه قلة الانفاق من سرعة النفاد • وبذلك قال الشاعر:

و حبش المال أيسر من بنقاه

وضرب في البلاد بغير زاد

واصلاح القليل يسزيد فيسه

ولا يَبُقى الكثير مع الفساد (٢٦)

فلا غرو أن يتلمس التجار شتى الوسائل من أجل أن يضمنوا سلامة تجارتهم من كيد الكائدين • فكان التاجر اذا انفرد وخشى على نفسه وتجارته ، ولم يجدمن يحميه من الطامعين به وبتجارته ، قلد نفسه بقلادة من شعر

الماعز ، أو وبر الابل، فيأمن بها واذا صدر التاجر من مكة تقلد لحاء شجر الحرام، معتقدا أن ذلك يدفع عنه كل اعتداء (٢٧) .

وفي الأسواق حيث التجار والصناع، يتم النشاط التجاري، وان هذه الاسواق قامت في المجتمعات التجارية التي تتعاطى البيع والشراء، وقد تكون الاسواق مستقرة في محلات معينة على طول أيام السنة، يرتادها من يريد أن يتزود بالسلع والمواد التي يحتاجها، وقد تقوم أسواق أخرى في مناطق معينة ومواسم خاصة تنفق مع طبيعة تلك المنطقة من الناحية المناخية والاجتماعية والاقتصادية، وهذه الاسواق تدعى «الاسواق الموسمية» التي لها أيام ومواسم محدودة تقوم وتنشط فيها، يؤمها الناس لغرض البيع والشراء، أو لامور أخرى،

والعرب ، شأنهم شأن بقية الامم، أنشأوا أسواقاً كثيرة من النوعين السابقين ، يتبايعون فيها • فقامت الاسواق في شبه جزيرة العرب ، وبلاد الشام ، والعراق ، ومصر وشمال أفريقية قبل ظهور الاسلام بحقبة طويلة (٣٨) • وان قسماً من الاسواق كانت تعد لاقامة المهرجانات والاجتماعات العامة •

وذكرت رواياتنا أن عددا من الاسواق التجارية التي يعود ظهورها الى عدة عوامل؛ منها توفر المحاصيل الزراعية كالحنطة والشعير (٢٩)، والقطن والحنا والاترج والرمان

والتين والتمر (٢٠)، أما المنتوجات الصناعية فقد وجد منها البرود التي اشتهرت بها هجر وقطر (٢١)، والرماح التي كانت تصنع في البحرين (٢٦) ومما يؤدي الى رواج تلك السلع التجارية وجود المستهلكين من أهل العشائر وسكان القرى والمدن، وتيسر طرق المواصلات،

ولما كانت حياة بعض قبائل العرب قبل الاسلام - في الاعم الاغلب - قوامها الترحال من مكان الى آخر، تتجه نحو المناطق المتواجد فيها الماء والكلأ، فلابد والحالة هذه أن تتأثر أسواقهم بهذه الظاهرة الاجتماعية التي ألفوها، فصارت أسواقهم تقام أياما معلومة ، في اماكن محدودة ، متأثرة بالمواسم والاعياد ، متخذة المواضع والطرق التي تلتقي فيها القبائل أو تسلكها أثناء الترحال(٤٣).

ويستشف من النصوص التي أوردها البلاذري؛ أن أسواق العرب الموسمية ، قبيل الاسلام وفي صدره ، لم تكن منظمة ، ولا يوجد فيها أماكن مخصصة لاناس معينين يرتادونها كل يوم ليعرضوا سلعهم فيها ، فيروي (صاحب كتاب فتوح البلدان) عن القاسم بن سلام قال : «خرج علي الى السوق فرأى أهله وقد حازوا أمكنتهم ، فقال : ليس ذلك لهم، وان سوق المسلمين كصلاتهم من سبق الى موضع فهو له حتى يدعه» (١٤٤) .

وهكذا نجد ان نظام الاسواق في تلك الحقب يقضي بألا يحتفظ البائع بمكان معين يجلس فيه كل يوم . وانما يجري على نمط؛ من سبق الى موضع فهو له حتى نهاية ذلك اليوم، ومن هنا نستنتج اذ السلع كانت تنقل الى البيوت في آخر النهار.

ومن أسواق العرب القديمة ما كان يقتصر نشاطه . في الاغلب، على ما كان يجاوره من الاحياء والقرى، وما ينزل بساحته من القبائل (٥٠)؛ كسوق الثعلبية والاحساء وغيرها ومنها ما كان عاما تفد اليه الناس من أطراف شبه جزيسرة العرب كلها مثل سوق دومة الخيسول ، وصحار ، وديا ، والشحر، ورابية حضرموت، وذي المجاز، ونطاة خبر والمشقر، وحجسر اليسامة ، وصنعاء، ومنى، وعكاظ ، وعدن (٤١).

وتميزت الاسواق التي على قُرْض البحر بوجود النزال الاجانب وتأثر أهلها باختلاطهم بهؤلاء .

ويبدو رسوخ أساليب التعامل التجاري بأسواق لعرب تلك، أنه كان يلي أمر الناس والنظر في شؤونهم التجارية في بعض هذه الاسواق أمراء يهبطون الاسواق للاشراف عليها وجمع الضرائب من تجارها ٥٠٠ كما يفد الى تلك الاسواق أشراف ليستوفوا نصيبهم من المال الذي عينه لهم ذلك الامير(٤٧).

اما عروض التجار التي كانت تحمل الى تلك الاسواق فيأتي في مقدمتها؛ التمر والزبيب والزبت والادم والورس والغالية والبرود والحبوب، وبعض ضروب الحيوان كالمواشي والاغنام والابل والخيل والقرود، وربما الطيور وغيرها (٤٨).

والتهرت ليمن بكثرة أثمارها كالعنب والسفرجل والاجاص والمشمش والتفاح والخوخ واللوز والكمثرى، والباقلاء وجميع أصناف البقول والحبوب (٤٩٠) وبلا ريب؛ فان انتاج هذه الغلال بهذه الكثرة أدى بدوره الى وجود الاسواق وزيادة النشاط التجاري في تلك المناطق •

ويعتبر (أبو حيان التوحيدي) (٥٠)، ان من مظاهر تحضر العرب قيام أسواقهم قبل الاسلام • ومن تلك الاسواق: دومة الجندل (١٥)، التي تقع في منطقة متوسطة بين الشام والخليج العربي – على منتصف الخط الواصل بين العقبة والبصرة تقريباً وهي أول اسواق العرب الموسمية قياماً، يوافيها العرب من كل أوب، وقيامها أول يوم من شهر ربيع الاول، فيقيمون أسواقهم بالبيع والشراء، والاخذ والعطاء وكان يعشرهم أكيث ربن عبد الملك العبدي والعطاء وكان يعشرهم أكيث ربن عبد الملك العبدي فيكون العشر لهم • وعند ثذ تمتد هذه السوق بنو كلب فيكون العشر لهم • وعند ثذ تمتد هذه السوق الى آخر شهر ربيع الاول (٥٢) و

وكانت مبايعة العرب في هذه السوق بالقاء الحجارة ولك أنهم كانوا يجتمع النفر منهم على السلع يساومون بها صاحبها فأيهم رضي ألقى حجرة و وربما اتفق في السلعة الرهط فلا يجدون بدأ من أن يشتركوا وهم كارهون وكان يفد الى سوق دومة الجندل تجار من العراق والشام ، كما أن قريشاً تخرج من مكة قاصدة سوق دومة الجندل بدون خفارة (٥٣).



وبعد أن ينفض سوق دومة الجندل ينتقل التجار الى مركز تجاري مهم، هو هجر (قاعدة البحرين)(١٥٠)، حيث سوق (المُشكَقَر)(٥٥)، فتقوم أسواقهم في شهر جمادي الآخرة من كل سنة ، وكان يعشرهم المنذر بن سادى، ملك البحرين ، وهو من بني عبدالله بن دارم (٥٦) و تؤم هذه السوق بعض القبائل العربية ومنها بنو محارب بن عبدالقيس (٥٧)، ويتم بيعهم بالملامسة والهمهمة والايماء ، الكر حيث يوميء بعضهم الى بعض فيتبايعون بدون أن يتكلموا (٥٨).

gr.

ومن سوق المشقر يرتحل التجار نحو عُمان في أول يوم من شهر رجب، في غير خفارة فيقيمون سوق (صحار)(٥٩) لعشرين يوماً تمضي من رجب ، فيوافيهم بها من لم يشهد قبلها من الاسواق ومن شغل بحاجة ، ولم يكن له أربيباع في الاسواق التي قبلها • وكان الجلندي (حاكم عُمان) يعشرهم فيها ويتم بيعهم بالقاء الحجارة ويصف (الادريسي)(١٠) سوق صحار بأنها أقدم مدن عُمان، وأكثرها مالاً، يقصدها في كل سنة من تجار البلاد عدد كبير جدا، واليها تجلب جميع أنواع البضائع من اليمن، ويتجهز منها أنواع التجارات. وبها نخل كثير، فضلا عن الفواكه مثل الموز والرمان والسفرجل وغيرها. فلا غرابة أن أصبحت متاجرها مريحة؛ وأحوال أهلها واسعة.

وعلى أثر انتهاء سوق صحار يرتحل التجار الى سوق (دُ بِا)، وكانت أحد فرض العرب، يجتمع بها تجار الهند والصين وغيرهم، فتقوم بها سوق الى آخر يوم من شهـر رجب، فيشترون بها بيوع العرب والبحر، وبيعهم مساومة. وكان الجلندي يعشرهم بيضا(٦١).

وبعد أن ينفض سوق دُبًا يسير جميع من كان فيـــه من تجار البحر والبر الى سوق الشيّحـُر (٦٢) \_ شحر مهرة \_ فيقوم سوقهم تحت ظل الجبل الذي فيه قبر هو النبي ، كر هو واكثر بيعهم فيها بما ينفق من الآدم والبز وسائر المرافق. ويشترون بها المر والصبر والدخن. ولم يكن بها عشر والعاء لأنها ليست أرضاً مملكة، ويقوم سوقهم للنصف من الحِيارة شعبان، وبيعهم بالقاء الحجارة (٦٢)، ولسان بعض أهل مهرة مستعجم (٦٤)، ولعل ذلك كان متأتياً من كثرة اختلاط التجا الغرباء الذين كانوا يفدون الى هذه المنطقة.

وتُعد سوق عدن من أقدم أسواق العرب، وتقوم هذه السوق في أول يوم من شهر رمضان (٦٥) الى عشر يمضين منه، اذ يرتحل الى هذه السوق من تجار البحر من بقى من بيعه شيء ولم يبعه فيوافي الناس بسوق عدن، ومن لم يكن شهد الاسواق التي كانت قبلها. وكانت ملوك حمير تأخذ منه العشر(٦٦). والى سوق عدن تجلب سلع الهند والصين مثل الحديد، والفرند والمسك، والعرد، والسروج، والدارفلفل، والنارجيل، والدارصيني، والاهليلجات، والابنوس، والكافور، والجوزبوا، والقرنفل، والكبابة، وأنواع جيدة من الثياب، والثياب المخملة، وأنياب الفيل، والرصاص، والخيزران، والاخشاب وغيرها(٦٧).

وبعد أن ينفض سوق عدن يتجه التجار الى سوق صنعاء فيأتونها بالقطن والزعفران والاصباغ وأشباهها ، مما ينفق بها ويشترون منها ما يريدون من البز والحديد والفواكه والحبوب وغيرها ، وكانت تقوم في النصف من شهر رمضان الى آخره، وبيعهم فيها الجس ، أي جس للد(١٨٥).

وبعد أن يصدر الناس عن سوق صنعاء يتجه قسم منهم الى سوق الرابية بحضرموت التي لم يكن يصل اليها أحد الا بخفارة لأنها لم تكن أرضاً مملكة • فكانت قريش تتخفر ببني آكل المرار من كندة، وسائر الناس بآل مسروق بن وائل الحضرمي (١٩٥) • والقسم الآخر، وهم الاكثر ، يتجه نحو سوق عكاظ التي تقع الى الجنوب الشرقي من مكة، وعلى بعد عشرة أميال من الطائف، ونحو ثلاثين ميلا من مكة و وتعد سوق عكاظ من أعظم أسواق العرب (٧٠)، وكانت من له قريش، وهوازن، وغطفان ، وخزاعة ، وعضل ،

والمصطلف، وطوائف من أفناء العرب و ينزلونها في النصف من ذي العقدة فلا يبرحون حتى يروا هلال ذي الحجة ، ولم يكن فيها عشر ولا خفارة وفي هذه السوق كانت تعرض سلع ملوك اليمن الذين كانوا يبعثون بالسيف الجيد، والحلة الحسنة ، والمركوب الفاره ، فيقف بها وينادى عليه ليأخذه أعز العرب (٧١).

ويمكن اعتبار سوق عكاظ بمثابة مجمع أدبي لغوي رسسي له محكسون. يعرض عليهم شعراء كل قبيلة شعرهم، وبها منابر خاصة يقوم عليها الخطيب ليلقي خطبته ويعد مآثر قومه من عام الى عام (٧٢)، كما أنها السوق التجارية الكبرى لعامة أهل شبه الجزيرة العربية ؛ فاليها تجلب السلع من العراق وبلاد الشام ومصر، وتصلها تجارة فارس والحبشة (٧٢)، قال الشاعر أبو ذويب:

اذا ضربوا القباب على عكاظ

وقام البيع واجتمع الألوف(٧٤)

وكان أشراف العرب ووجهاء القبائل يهبطون الاسواق مع التجار، ذلك أن الملوك كانوا يكرمونهم، ويضعون لكل شريف سهما من الارباح، فكان شريف كل بلد يحضر سوق بلده الا عكاظ فانهم كانوا يتقاطرون عليها من كل أوب، ولا يوافيها شريف الا على وجهه برقع "مخافة أن يؤسر يوما

فيكبر فداؤه عير أن (طريف العنبري) كان قد كشف عن قناعه لما رآهم يطلعون في وجهه، ويتفرسون في شمائله ، فكان أول من كشف القناع • قال الشاعر:

و كلما وردت عكاظ قبيلة

بعثوا الي عريفهم يتوسم (٧٥)

ويصف الادريسي سوق عكاظ ؛ بأنها سوق جامعة ، تقام في يوم الأحد من كل اسبوع حيث تعرض بها أنواع التجارات المحوج اليها أهل تلك المنطقة ، فاذا أمسى المساء انصرف كل الى موضعه ومكانه (٧٦).

وما بين سوق عكاظ ومكة يقع سوق ذي المجاز الذي يقصده التجار في بداية شهر ذي الحجة ، فيقيمون فيه حتى يوم التروية (٧٧)، ويوافيهم حينئذ حجاج العرب ممن لم يكن شهد الاسواق الاخرى (٧٨)، قال الشاعر:

للغانيات بذي المجاز رسوم

في بطن مكة عهدهن قديم (٧٩)

وفي العشرة الأخيرة من شهر ذي القعدة تقوم سوق مرجرت التي يقصدها التجار بعد انفضاض سوق عكاظ، وهي تقع قرب مكة أيضا (٨٠).

وفي بلاد الشام تقع سوق بصرى التي تقوم خمساً وعشرين ليلة، وبقيت هذه السوق نشطة حتى عهد بني

أمية (٨١) و أما سوق أذرعات فتقع الى الشمال قليلا من سوق بصرى، وتُعد من أطول السواق العرب قياماً (٨٢).

وهناك أسواق أخرى أقل أهمية من الاسواق التيذكرت آنفاً، مثل سوق حُباشة جنوبي مكة (۸۲)، وسوق بدر (۸٤)، وسوق نطاة خيبر قرب المدينة المنورة (۸۰).

وفي تهامة اليمن قرى كثيرة مثل: الخوقع، والضالع، والمقطع، وسوقهم الاعظم الجئر كيب، يؤمه ما يزيد على عشرة آلاف انسان (٨١)، وهناك الجئو (٨١)، وسوق الواقديين عند قرية فور (٨٨)، وفي اسفل قرية (هيئنن) بحضرموت سوق عامرة (٨٩)، وسوق الحجري (٩٠)، وسوق عبدان في اليمن، وسوق حبه الذي تجلب اليه البقر الحبه الذي وسوق برع على وفرق من وسوق برع الذي يؤمه بطن من سبأ الصغرى وفرق من همدان (٩٢)، وفي تهامة أيضاً تقوم سوق نشطة عند مناهل ليعسان السناية وذي الكامة، والمقطرة ، والعقل والمليحة، وذي الخناصر ، وذي القطب والمر ياس، والحماطة ، والخلا والحد ان، والمحسل، والفياض ، ووادي النهيل، ووادي المثاوى (٩٢).

وفي بطن تهامة أيضا تقوم سوق كبيرة تلتقى فيها كل من الجعدية، والهندية ، والشيَّقُعْكُل، ومربل، وذات العظام، وذات الاوتاد، والعمد، وذالر داع، والمُسيل، والجرريب،

والمحترقة، والحنشات (٩٤)، وسوق بلد بكيل في النصف بين رحبة وصنعاء ونجران (٩٥).

أما أسواق بلد حاشد فأولها وأقدمها سوق همك؛ وهي سوق كانت قائمة قبل الاسلام، ثم سوق صافير، وسوق الفاقعة، وسوق الأكهنوم، وسوق الظهر، وسوق الظهر، وسوق قطابة: والعرقة لقرش بن قدم، وعيان سوق قديمة لعكيان من هكدان، و أدران، وحكجتة، ونكمل وقبلاب وشكرس، وحملان ويند، ومنها سوق طمام والعرقة بلاعة ، وهي لمن بحافتي جبل مكسور، ولمن في جبل تكيس الجرابي (٩٦٠).

وتتسوق نزار واليمن من سوق الفككج؛ وهو لبني شمرة من بلد جَعُد بن كعب • وفي جوف السوق مائتان وستون بئرا ماؤها عذب فرات، وأربعمائة حانوت (٩٧) •

هذا فضلاً عن سوق الحيرة في غربي نهر الفرات (٩٨)، وسوق بغداد في غربي نهر دجلة (٩٩)، وسوق الثلاثاء شرقي دجلة (١٠٠)، وغيرها من الاسواق المحلية القليلة الشأن،

وحتى الجزر المقابلة لشبه جزيرة العرب كانت فيها أسواق عامرة ونشيطة، ومنها جزيرة زريْلكع المقابلة لساحل اليمن، وفيها سوق يجلب اليه المعز من بلاد الحبشة(١٠١).

وهكذا يتضح أن قسماً من الاسواق التجارية تتنقل في شبه جزيرة العرب من الشمال الى الشرق و'لجنوب،

فالغرب، يحضرها من قرب من العرب ومن بعد، كما أننا نلمس أن التجار يؤخذ منهم العشر في سوق دومة الجندل وأسواق البحرين وعثمان وبعض أسواق عدن، وأسواق العراق وبلاد الشام ومصر، أما أسواق الحجاز ووسط الجزيرة العربية فلم يكن هناك من يأخذ العشر من هؤلاء التجار، وربما كان للارث لحضاري في هذه المناطق أثره في عدم تعرض التجار لدفع ضريبة العشر التي سبق ان اضطروا الى دفعها في مناطق أخرى،

وحملت هذه الحركة التجارية كثيراً من ألوان الترف الى لعرب، وكان لا عهد لبعضهم بمثلها فتسابق أشرافهم والموسرون منهم في اقتناء فاخر الثياب والبرود والطيب ولسلاح وغيرها.

ويغشى هذه الاسواق عامة العرب للتجارة ومن لم يتاجر قصدها للكسب والشراء وانأعظم ما يحدو العرب ، قبل الاسلام ، على قصد تلك الاسواق ؛ هو قيام كثير منها في الاشهر الحرم، ولأن مواسم بعض الاسواق كعكاظ ، ومجنة، وذي المجاز، تقع في أيام حجهم ، وهي أعمر وأنشط أسواق العرب، لأن مختلف القبائل يأتونها من كل حدب وصوب، ومعهم منتجات بلادهم، وتلك ميزة لا تتمتع بها بلدة غير مكة، ولا قوم الا قريش، وما زال الحج الموسم الاكبر للتجارة، وبخاصة في الحجاز،

والطريف، ان هذه الاسواق لم تقتصر على الاصور التجارية فقط، بلكان يؤمها، بالاضافة الى التجار المتخاصمون لغرض عقد الصلح وطلاب الفداء الذين كانوا يحملون فداء أسراهم ليفكوهم من الاسر مكما يأوي اليها الخائف بطلب من يجيره الموكثيرا ما يجده وأو يأوي اليها أناس حملوا ديات ودماء فكانوا سبب الصلح بين قبيلتين (١٠٢) وكما اتخذها قسم أماكن للعبادة الم عفى عليها النسيان بازدياد شأن من الحرم المكي والمرابع المكي والملكي المناز من الحرم المكي والمناز المناز المن الحرم المكي المناز ال

ونلمس ظاهرة أخرى في تلك الاسواق ، هي أنها كانت ميدانا تنشد فيها الأشعار ، ويحصل بها التفاخر والمقارعة ، فينشد فيها الشعراء قصائدهم ، ويتفاخرون بقبائلهم ومواقفها البطولية في أخذ الثار والدفاع عن الحمى فيفوز في هذا المجال أقوام ، ويخسر آخرون ، وفق ما يصدره محكمون يحتكم اليهم الناس في مفاخراتهم وأشعارهم ، كما لهم في هذه الاسواق خطباء يبرزون وجهة نظرهم أمام المحتشدين (١٠٢).

وهكذا نلمس أن الناس يغشون أسواق العربالقديمة للرب شتى، وغايات متباينة • وبذا أعتبر أعظم آثار هذه الاسواق، قبل البعثة النبوية ، هذا التوحيد الذي جرى بين القبائل العربية في اللغة والعرف والعادات والتقاليد، ومقايس اجتماعية ،

وقيم اخلاقية مشتركة ، الامر الذي آل الى تبلور الشعور بالانتماء القومي لديهم • كما أفاض ذلك الحراك الاجتماعي، والنشاط التجاري، سحائب خير وسعة على سكان المناطق التي أقيمت فيها الاسواق • وان نهضة الشعر كانت مدينة للاسواق ، لا بل مدينة لسوق عكاظ خاصة •

والباحث المتتبع لطريقة أسواق العرب قبل الاسلام ، يلاحظ ان هناك ثلاثة أنواع متميزة بتلك الاسواق هي:

ا \_ أسواق في مناطق خاصة لنفوذ أجنبي، تدار بنظم خاصة ، ومع ذلك فهي لا تخلو من الصبغة العربية . كما نرى في الحيرة والابلة ، وهجر ، وبصرى ، وأذرعات ، وغزة ، وأسواق مصر وشمال أفريقيا ، وفيها عمال عرب اليهم أعشارها .

اد أسواق في مناطق عربية خالية من النفوذ الاجنبي، اذ أنشأها العرب أنفسهم بحكم الحاجة ، فصارت مع الزمن تمثلهم أصدق تمثيل في أسلوبهم في البيع والشراء والخصام ، ولا يشرف عليها الاسراة أهلها، وهي مرآة العرب قبل الاسلام ، ولا عاشر في هذا القسم غيرهم.

اسواق ذات صبغة مختلطة ، نظراً لموقعها الجغرافي ،
وهي التي تكون على ساحل البحر مشل : عدن ،

وصحار ، ودبا • وفيها يجتمع تجار الحبشة والهند والصين وفارس • ويوجد هناك نوع من التوازن بين الطابع المحلي والنشاط التجاري(١٠٤).

ومن المؤكد ان هناك أسواقا كثيرة كانت قائمة ولم يذكرها المؤرخون ، لأنهم اقتصروا على الاسواق المشهورة . فمن لبديهي ان كل بلدة لها سوق ، ولها متاع أو محصول تختص به ، وربما كان لكل قبيلة سوق محلية تقوم في وقت معين حول بئر ماء يؤمه الضاربون حوله ، وكان المؤرخون قد عنوا بالاسواق الكبرى العامة ، ولم يأبهوا لتلك الاسواق الضئيلة الشأن .

وهكذا يتضح ان العرب قبل الاسلام كانت لهماسواق نشطة، ومارسوا فن الاقتصادي التجاري، وأتقنوا أحسن الطرق المؤدية الى استثمار رؤوس الاموال وتنميتها، وما زالت المصادر تكشف عن آثارهم في هذا المجال.

|  | - 2 |
|--|-----|
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |
|  |     |

### المبحث الثاني

## أسواق العرب في الاسلام

ظهر الاسلام بمكة التي كانت مركزاً لتجارة نشطة ، أسهم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومعظم المسلمين الاوائل، وقد قضى النبي (ص) برهة من دهره تاجراً (١٠٥٠)، وكان أبو بكر الصديق (رض) بزازاً، وكذلك الحال بالنسبة لعثمان بن عفان (رض)، وطلحة بن عبيدالله التميمي وعبدالرحمن بن عوف، وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل ، والزبير بن العوام خياطاً ، وعمرو بن العاص جزاراً (١٠٠١)،

ولأن العرب لا تحتشد لشيء مثل احتشادها في الاسواق التجارية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدها أول

دعوته ويعرض نفسه ودعوته على القبائل في هـذه المواسم (١٠٧).

وينقل البخاري حديثا عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً [قبل الاسلام] ، فلما جاء الاسلام تأثموا من التجارة فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا من ربكم »(١٠٨).

وهكذا استمر النشاط التجاري في الاسواق التي وجدت قبل الاسلام، وربما زاد عما كان عليه سابقاً بحكم توافد المسلمين في موسم الحج الى الحجاز، وموقف الرسول عليه الصلاة والسلام من التجارة، التي كان يحث اصحابه على احترافها • اذ قال: «عليكم بالتجارة فان فيها تسعة أعشار الرزق» (١٠٩) • وقال فيما يخص التجارة: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء (١١٠) وبذا لم يخفف الاسلام كثيراً من شغف العرب بالتجارة والبيع والشراء •

ونظمت الشريعة الاسلامية السمحاء المعاملات المالية والتجارية، كما ان الارث التجاري، والعادات المحلية ، قد تكاملت مع الشريعة واعانتها • وتواترت الآيات القرآنية، و لاحاديث النبوية الشريفة (١١١)، التي أكدت على ضرورة التعامل العادل بين التجار، وقد وردت اشارات الى رؤوس

الاموال التي تستثمر في التجارة (١١٢) . كما وردت في القروض (١١٠) و لرهون (١١٤) والايجار والودائع (١١٥) والاجور، والمبادلة (١١١) وغيرها • وان ذلك قد نظم وهذب وفقاً لقواعد الاسلام، وصار أساساً لنظم التجارة والمال في الدولة لجديدة (١١٧).

ولما تحررت جميع الاراضي العربية ، وتوطدت أركان الدولة العربية الاسلامية، وسع الصحابة نشاطاتهم في الارم من العربية وأعمالها، لاسيما وان الدولة أتسلمت لهم فرصا واسعة للتجارة والربح الحلال(١١٨).

وحصل تغير أساس في نمط حياة العرب، اذ ألفوا حياة الطمأنينة والاستقرار، فنشأت عندهم أسواق ثابتة، وبخاصة في المدن التي مصروها، فالمراكز الاساسية للحياة العامة في المدن العربية أوالاسلامية الجديدة هي؛ المسجد الجامع، ودار الامارة، والسوق، وهو مركز الحياة الاقتصادية، ويظهر هذا التماثل واضحا في كافة المدن الجديدة، كالبصرة، والكوفة، والفسطاط، والقيروان، وواسط، وبغداد، وسامراء وغيرها،

ومن المؤكد أن الاسهواق تستعمل عادة كمعيار ودليل على حجم وأهمية المدن، أو أهمية أقسامها • فللمدينة أسواقها الخاصة منمرتبة أدنى •

ويربط بين هذه المراتب شوارع قد يتحول قسم منها الى أسواق أيضاً.

ويرى (الدكتور العلي) (١١٩) أن في البصرة سوقاً رئيسة وحدة في بدية تأسيسها ، وبقى هذا السوق بدون تسقيف حتى ولاية زياد بن أبيه الذي تولى ذلك، وان وجود السوق قرب المسجد الجامع أمر طبيعي لاهميته العامة ، وموقعه في مركز المدينة ، وانه لم يقتصر على بيع سلعة مفردة ، وانما كانت تباع فيه مختلف أنواع السلع ، الا أن السوق الرئيسة انتقلت عند نهر والل بن أبي بردة ابان ولاية خالد بن عبدالله القسري (١٠٥-١٢٠هـ)، ذلك أن الخليفة الاموي هشام بن عبدالملك أولى اهتماماً خاصاً في الاسواق والعناية بها و

والمتتبع يلاحظ أن عدة أسواق قد شيدت في البصرة، خلال الحقب التاريخية ، اختص بعضها ببيع أنواع معينة من السلع، وفي مقدمة هذه الاسواق ؛ سوق المربد الذي احتل موقعاً واسعاً في الطرف الغربي من مدينة البصرة ، وان القبائل المجاورة اتخذت من المربد سوقاً لتصريف البضائع الفائضة، وللحصول على حاجاتها الأخرى وخلال القرن الرابع الهجري أشار (المقدسي) الى وجود ثلاث أسواق كبيرة في البصرة (١٢٠).

وعند تشييد مدينة الكوفة جعلت الاسواق في ساحة واسط احتلت وسط لمدينة قرب دار الامارة والمسجد الجامع، ولم يسمح لأحد البناء فيها، وبمرور الزمن امتد السوق من دار الامارة الى دار الوليد بن عقبة (١٢١)، وكان سقف هذه لسوق في باديء الامر مغطاة بالحصر، وظلت كذلك حتى زمن والي العراق خالد بن عبدالله القسري، حيث عقدت بالحجارة، وقد أثنى (المقدسي) على أسواق حيث عقدت بالحجارة، وقد أثنى (المقدسي) على أسواق الكوفة لسعتها، ودقة تنظيمها ، ونشاط الحركة التجارية فيها، ولأنها ملتقى القوافل التجارية القادمة من شبه الجزيرة العربية حينذاك (١٢٢).

وعند تخطيط مدينة واسط أعطى الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي عناية خاصة للاسواق، اذ أنشأ السوق الرئيسة على مقربة من المسجد الجامع ودار الامارة وكانت سوقاً واسعة امتدت من دار الامارة ، التي تقع في وسط المدينة ، حتى شاطيء نهر دجلة شرقاً وبمرور الزمن تكونت أسواق فرعية داخل السوق الكبير، اذ ذكر (بخشل) ان اصحاب كل تجارة كانوا يكونون سوقاً فرعية صغيرة داخل السوق الكبير، والبيزازين ، والصيارفة ، والعطارين ، والبقالين ، وأصحاب الفاكهة ، والعطارين ، والبقالين ، وأصحاب الفاكهة ،

ومنذ الشروع في بناء المدينة المدورة بدأ اهتمام الخليفة المنصور بالاسواق ، ذلك انه اراد ان تتخذ الاسواق التجارية في مدينته الجديدة مكانها المناسب ، لأنه أدرك بثاقب بصره أن لمدينة الفتية (بغداد) ستشق طريقها الطويل متخطية حدود الزمان والمكان الى مجال أرحب، لتبني مجدا أثيلا ، تتفيأ بظلاله مظاهر الحضارة العربية الاسلامية ، ذلك ان الخليفة المنصور قدر للحوانيت والاسواق ، أماكن مناسبة، في كل ربض، وأمر المشرفين على البناء ان يوسعوا في الحوانيت (١٢٤).

ومما يؤكد اهمية الاسواق عند تخطيط بغداد، ان هذه المنشآت التجارية اعتبرت من المؤسسات الاساسية التي تولت الدولة الانفاق على انشائها ولم تذكر المصادر أن الدولة أخذت، أو تقاضت، مبلغاً من المال من التجار والباعة لقاء اشغالهم الاسواق في المدينة المدورة ولكن الخليفة المنصور «وضع عليهم الغلة على قدر الذرع» لما انتقلوا الى اسواق الكرخ التي أنشئت لهم فيما بعد (١٢٥). لقد انشئت في داخل المدينة المدورة أربع أسواق رئيسة في الطاقات الممتدة في الطرق الاربعة الواقعة بين السور الثاني والثالث، وهي ثلاثة وخمسون طاقاً متناظرة، ولهذه الطاقات نوافذ وضعت تسمح بدخول اشعة الشمس، وفي الوقت نفسه تمنع تساقط المطر في داخلها وان هدفه الطاقات ، التي شغلتها الاسواق ، كانت مقبة بالطابوق

المُنخور و لجص • وان الزخارف التي كانت تزين جــدران سقوف هذه المنشآت كانت مصنوعة من الآجر •

لقد أخذت الحياة العامة في داخل المدينة المدورة تتطور بسرعة مدهشة، وان هذه المدينة صارت تسو وتتسع بشكل غير متوقع ، وازاء ذلك بات أمر التفكير في نقال الاسواق الى خارج أسوار المدينة المدورة أمراً وارداً، لا بل ضرورة ملحة فرضها واقع المدينة الناشئة ، لذا أمرالخليفة المنصور بنقل الاسواق الى الكرخ لتكون مركزاً للنشاط الاقتصادي، على أن تبنى من أموال الدولة ، وجعل عرض السوق اربعين ذراعاً، وطولها فرسخين، وفي الوقت نفسه السوق اربعين ذراعاً، وطولها فرسخين، وفي الوقت نفسه خصص لكل حرفة سوقاً خاصة ، وأكد ضرورة جعل سوق القصابين في آخر الاسواق (١٢٧).

وفيأسواق بغداد تلاحظ ظاهرة جديدة هي، تجمعها حول مجاري الانهار المنسابة في هذا الجانب من بغداد، وفي الوقت نفسه يلمس ان الحياة الاقتصادية طغت على ما حولها بحيث استطاعت أن تؤثر في اسماء الانهار وتصبغها بصبغتها الخاصة، فدعيت الانهار باسم نوع البضاعة المباعة عندها ، وصرنا نسمع؛ نهر البزازين، ونهر القلائين، ونهسر الدجاج وغيرها.

ولم يقتصر وجود الاسواق على الجانب الغربي من بغداد، وانما امتد الى الجانب الشرقي، ذلك أن التفكيرفي

بناء جانب الرصافة وأسو قه أملت فرورات اقتصادية ، ودوافع سياسية وعسكرية • وعندئذ بات من المؤكد أن تنشأ أسواق عديدة ، ونشطة في جانب الرصافة لتواكب الوضع الجديد، ولتفي بحاجات التوسع الهائل الذي شهده هذا لجانب من بغداد •

وتشير الروايات لتاريخية بوضوح الى أن السوق الرئيس في الجانب الشرقي من بغداد كان معقوداً بالآجر والجص، وله باب مقوس عرف بد باب الطاق • قال (اليعقوبي): «وسوق هذا الجانب العظمى التي تجتمع فيها اصناف التجارت على رأس الجسر، ماراً من رأس الجسر، مشرعاً ذات اليمين، وذات الشمال، من اصناف التجارات ومن هذا السوق تتفرع أسواق فرعية والصناعات» (۱۲۸) ومن هذا السوق تتفرع أسواق فرعية أقل أهمية، مثل سوق الطيب والعطور، والاساكفة، والوراقين، والقصابين، وسوق العنم، وسوق السلاح وغيرها (۱۲۹).

وعلى الرغم من التشابه الواضح في أسواق جانبي بغداد، الا أنه يبدو أن أسواق الرصافة كانت أكثر تنسيقاً من اسواق الكرخ، وقد يكون لعامل الزمان أثره الفاعل في عملية تخطيط أسواق الرصافة ، ذلك ان المسؤولين عنه قد حاولوا تجنب كل نقص وقع به من سبقهم (١٣٠٠)، وان الاسواق التجارية التي كانت في مدينة الموصل وسامراء

والنسطاط والقيروان وغيرها من المدن الموجودة في الوطن العربي. كانت على غرار أسواق البصرة والكوفة وبغداد التي سبق ان ذكرت.

#### تخصص الاسواق:

لقد وجدت ظاهرة التخصص في الاسواق التجارية العربية منذ وقت مبكر، اذ تشير النصوص لى وجودسوق التمارين، وسوق الصيارفة، وسوق الطعام في مدينة الحيرة قبل ظهور الاسلام، وعرفت الاسواق المتخصصة في مكة قبل الاسلام (١٣١١)، كما نجد في صدر الاسلام تخصصاً في اسواق المدينة المنورة (١٣٢).

ولما استقرت أسس الدولة العربية الاسلامية صرنا نشهد بوضوح أسواق متخصصة ببيع نوع معين من البضائع وفي البصرة مثلا كان أصحاب كل مهنة يجتمعون معا في محل واحد مكونين سوقاً فرعية صغيرة داخل السوق الكبير منها سوق العطارين ، وسوق الطعام ، وسوق الغنم ، وسوق القصابين، وسوق القداحين، وسوق الصرافين وغيرها (١٣٣).

وأشار (ابن سعد)(۱۳٤) الى وجود اسواق متخصصة في مدينة البصرة منذ السنوات الاولى من بنائها ، اذ ورد ذكر سوق العطارين التي كانت فيها دار لعون بن خلف •

وأشار (البلاذري) (۱۳۰) الى وجود سوق للطعام كما وجد سوق متخصص ببيع الغنم، وآخر للزياتين، وآخرللقداحين، ووجدت سوق المربد بيوعات كثيرة، ولاسيما منتوجات المناطق الصحراوية ، مثل الابل، والاغنام ومنتوجاتها كالصوف ، و لوبر، والجلود ، والدهون.

ومنذ أن أنشئت مدينة الكوفة ظهرت فيها الاسواق المتخصصة ، الا أنها في فترة ولاية خالد بن عبدالله القسري (١٠٥-١٣٠ هـ) برزت بشكل أوضح ، ذلك أن هذا الوالي كان قد صنف الاسواق في الكوفة حسب عروض التجار التي تعرض فيها، «وجعل لكل باعة داراً وطاقة» (١٣٦)، فوجد سوق القلائين، وآخر للنحاسين، وثالث للجزارين، ثم الزياتين ، اما حوانيت الصيارفة فقد تجمعت بالقرب من المسجد الجامع (١٣٧)، وهناك سوق الأصحاب التمر ، وسوق للابل وغيرها (١٣٨)، وفي مدينة واسط كان أصحاب كل تجارة يكونون سوقاً فرعية صغيرة ، فظهرت أسواق لاصحاب الطعام، والبزازين، والصيارفة ، والعطارين ، والبقالين، والفاكهة وغيرها (١٣٨).

وفي داخل المدينة المدورة لم ترد الا اشارة عابرة تشير الى وجود سوق خاصة يباع فيها نوع معين من السلع ، هي سوق دار البطيخ، التي اختصت ببيع الفواكه ، والتي أبقاها

الخليفة المنصور داخل أسوار المدينة المدورة ولم يأمر بنقلها كما فعل مع بقية الاسواق(١٤٠).

وعندما توسعت مدينة السلام، وتطورت فيها الحياة الاقتصادية وتطلب الأمر الانتقال الى الكرخ، وبنيت الرصافة، عندئذ أصبحت الاسواق منظمة بشكل جعل لكل تاجر وتجارة شارعاً معلوماً، لا يختلط قوم بقوم، ولا تجارة بتجارة، ولا يباع صنف من السلع مع غيرصنفه، ولا يختلط أصحاب المهن بغيرهم، «وكل سوق مفردة، وكل اهل تجارة منفردون بتجارتهم» (١٤١١)، وعند ذلك أصبح من المحتم أن تبرز ظاهرة تخصص الاسواق بشكل واضح، فأقيم سوق للبزازين، وسوق للزيت، وآخر للدقاقين، والدباغين، والقصابين، وسوق السلاح، والقلائين وغيرها،

ورتبت أسهواق سامراء على أسهاس التخصص أيضاً كأسواق بغداد «حيث أفرد أهل كل صنعة بسوق» (١٤٢)، وفي كما وجدت ظاهرة التخصص في اسواق المقدس (١٤٢، وفي سنة ١٥٥ه رتب عامل أفريقية والمغرب يزيد بن حاتم الاسواق على أسهاس التخصص وجعهل «كل سنعة في مكانها» (١٤٤)، وبرزت ظاهرة التخصص ايضا في اسواق الموصل ومصر ومدن أخرى (١٤٥).

ومن المؤكد أن الاشراف الحكومي على الاسواق ومن المؤكد أن الاشراف الحكومي على الاسواق ساعد في بروز ظاهرة التخصص ، اذ كان من واجبات ساعد في بروز ظاهرة التخصص ، اذ كان من واجبات

المحتسب ان يجعل «لأهل كل صنعة منهم سوقاً يختص بهم وتعرف صناعتهم فيه» (١٤٦) . كما أن مصلحة التجاروأصحاب الحرف أنفسهم، حملت أصحاب كل مهنة ، أو معظمهم، على التجمع في سوق واحدة .

Nis sec's

وكانلظام تخصص الاسواق مزاياه الحسنة، اذسهل مهمة الاشراف الحكومي عليها • كما أن التاجر الجشع لا يستطيع المسلمة المنافسين له في السلعة عنية من جيرانه المنافسين له في السلعة نفسها. وفي هذه الحالة يقل احتمال حدوث الاحتكار ، أو أي ارتفاع غير طبيعي في سعر البضائع • ثم ان المشتري يستطيع أن ينتقي أجود ما يحتاج اليه من هذا الصنف من السلع في وقت قصير، لتقارب الحوانيت المعروض فيها البضائع المتشابهة.

# .لاسواق الجامعة:

نستطيع أن نقول؛ أنه في كل مدن الدولة العربية الاسلامية لرئيسة وحتى في القرى وجدت أسواق جامعة تباع فيها مختلف البضائع . فمثلا وجد في البصرة سوق كبيرة تباع فيه أنواع السلع، وكذلك الحال في مكة المكرمة والمدينة ، ومدن اليس • وفي الكوفة والفسطاط، وجد في كل منهما سوق رئيس تجمع فيه عدد من التجار الذين كانت تجارتهم متنوعـة . وفي مدينة واسط شيدت

موق جامعة ، كانت تمتد من دار الامارة التي تقع في وسط لمدينة حتى شاطىء نهر دجلة شرقاً، وكذلك في أسواق كل من الكرخ والرصافة • وفي مدينة سامراء والموصل وبقية لمدن الاخرى، وجدت أسواق تباع فيها انواع متعددة من البضائع والسلع.

"ou 31

الرقابة على الاسواق:

تأتى أهمية الرقابة على الاسواق من عدة جوانب ، فهى تعكس جلة قضايا اقتصادية ، ودينية ، ومالية ، واجتماعية، ذات صلة وثيقة بحياة المجتمع.

وعلى الرغم من أن قواعد الشرع واضحة ومعروفة لدى غالبية المتعاملين بالامور الاقتصادية والمالية ، لكن حب المال، ونشاط الحركة التجارية لعبا دوراً سيئاً في سلوك بعض أهل السوق. فكان لزاماً أن تنظم الامور الاقتصادية والمالية في الاسواق، بأنظمة وقوانين ضابطة، ولم يترك التعامل بها على وفق هوى النفس ومصالح التجار وأهـــل السوق. بل نظمت تحت رقابة الدولة ، وأشرف عليها موظف مختص هو المحتسب، يختار على وفق مواصفات معينة.

وأكدت آيات قرآنية شريفة ضرورة ضبط الموازين والمكاييل، وعلى الامانة في الكيل والوزن ، حفظاً لمصالح المشترين من عامة الناس.

قال تعالى: «ويل للمطففين، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن اولئك أنهم مبعوثون» (١٤٧) وقال في ساورة الرحس: «والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيمو الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» (١٤٨) وقال: «وأوفو الكيل ولا تكونوا من المخسرين» (١٤٩) و

وما دامت الآيات القرآنية أكدت ذلك، فقد انبرى العلساء والفقهاء لوضع أدق الشروط التي تفي بتلك المتطلبات، وكان الرسول (ص) والخلفاء الراشدون يباشرون بأنفسهم مراقبة الاسواق، لعموم صلاحها، وجزيل ثوابها، ذلك ان الرسول (ص) كان قد راقب الاسواق بنفسه (١٥٠٠، واستعمل سعد بن سعيد بن العاص على سوق مكة ، كما استعمل عمر بن الخطاب (رض) على سوق المدينة .

وابان خلافة عسر بن الخطاب (رض) ، روي أنه كان يطوف في لاسواق ويراقب الامور الجارية فيها عن كثب(١٥١)، وكذلك فعل الامام علي بن أبي طالب (رض)(١٥٢).

وشددت الدولة الاموية رقابتها على الاسواق التجارية منذ بداية قيامها ، وراقبت سير التعامل التجاري فيها ، فالمدن التي مصرت كالبصرة ، والكوفة ، والفسطاط، والقيروان، وواسط، أصبحت مراكز ادارية مهمة، ومن المؤكد أن عددا كبيرا من التجار ورجال الاعمال والصيارفة

والصناع وأصحاب الحرف وفدوا من مناطق متعددة الى هذه المدن واستوطنوها، مما أدى الى ازدهار الحياة الاقتصادية والمالية في كل منها.

وفي مثل هذه الحالة، من المحتسل أن تقوم مشاكل وملابسات أثناء سير المعاملات التجارية التي تتعلق بحياة الناس المعاشية • فلكي تمنع الدولة حصول الغشوالتدليس، والتزييف، والتطفيف، والاحتكار من قبل بعض الباعة، كان لابد لها أن تعالج هذه الظواهر، فأوجدت نظام الحسبة ، الذي يديره موظف يدعى؛ المحتسب.

ووظيفة الحسبة لم تكن منصباً قضائياً بالمعنى الدقيق لنظر المظالم، أو القضاء العادي، وانما منصب ديني خلقي أساسه «الامر بالمعروف اذا ظهر تركه ، والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله»(١٥٣)، حيث قال تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير وينهون عن المنكر واولئك هـم المصلحون»(١٥٤). ولأجل أن تضمن الدولة هذا الغرض ، كانت تعهد بوظيفة الحسبة الى اناس يمتلكون مواصفات خاصة ؛ كالورع والتقوى، والعلم والمعرفة، على أن يكون رجلا، مسلماً، بالغاً، قادراً ، حراً ، عدلا، ذا رأي وصراحة ، وعلم بالمنكرات الظاهرة، عفيفاً ، ورعاً، فطنا ، لا يميل ولا يرتشي، مواظباً ج على سنة الله ورسوله (ص)، ومن شيمت الرفق ولين المحتمد نة ل(١٥٥). وكان على المحتسب معرفة وحدات الوزن

والكيل والاذرع المستعملة في الاسواق، ويتحتق من صحتها، واذا شك في صحة موازين وذكر المدائني أن (الجعد النحري) كان محتسباً على سوق البصرة ابان ولاية زياد بن أبيه عليها، وان لديه معاونين واعواناً يساعدونه في مهمته هذه. وتشير رواية تاريخية أن (المهدي بن عبدالرحمن كان محتسباً في مدينة واسط خلال ولاية عمر بن هبيرة الفزاري. وخلفه في هذه الوظيفة اياس بن معاوية الذي كان يتولى الكتابة بين يديه (ابان بن الوليد بن عبيدالله) . وان الاخير كان لديه سجل خاص يسجل فيه اسماء التحار واصحاب الحرف والاصناف، وان كلا منهما كان مسؤولا عن مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ، والصيارفة والقصابين واهل الحرف ، والحول دون وقوع الغش أو التدليس في المبيعات (١٥٦).

وخلال العصر العباسي شددت الدولة رقابتها على الاسواق، وتابعت سير التعامل التجاري والمالي فيها • فقد كان للخليفة المنصور موظفون يزودونه بكل ما يجري في الاسواق عامة، وأسو العاصمة خاصة ، اذ كان ابو زكريا يحيى بن عبدالله محتسباً على أسواق بغداد في خلافة المنصور (١٥٧).

وكان نظام الحسبة قد تبلور بشكل واضح منذ خلافة محمد المهدي (١٥٨-١٦٩هـ)، حينما انتظمت أحوال المدن، وما ترتب على ذلك من توسع الاسواق وتخصصها، وازدهار التجارة • وعندئذ برز صاحب السوق وصار يتقاضى مائتي دينارا شهرياً (١٥٨) و كانت الحكومة قد اعدت لنظام الحسبة جهازا كبيرا بلغت نفقاته أربعمائة وثلاثين ألفا واربعمائة وثلاثين ديناراً (١٥٩) •

ومن أجل ضبط الاسواق، كان الخليفة هارون الرشيد (١٧٠-١٩٣ه) لا يكتفي بما يعهد به الى المحتسب والاعوان التابعين له، بل راقب الاسواق بنفسه ليطمئن على أن الامور تسير على وفق المصلحة العامة ، وفي مثل هذه الحالة كان الخليفة يتزيا بزي التجار ليتفقد أسواق العاصمة ، كما أكد على محتسب بغداد ضرورة مراقبة الاسواق والاشراف على الموازين والمكاييل، ومراعاة أثمان الحاجيات، منعاً للغش أو ابتزاز اموال الناس ، ويرى (الماوردي) أن الحكومة كانت تضع على الاسواق حراساً في الليل منعاً للسرقات (١٦٠).

وتعدت مهمات المحتسب المعنى الديني والخلقي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الى واجبات عملية مادية تنفق مع مصالح الناس، وتركزت هذه المهمات في الاسواق خاصة (١٦١)، وصار من مهام المحتسب الزام الباعة أن يتخذوا الارطال والاواقي من الحديد، وان تختم بختم الدولة، ويجدد النظر فيها بين حين وآخر، ومنع اتخاذ العيار من الحجارة لأنها اذا قرع بعضها ببعض تنقص، ومن هنا يتبين ان نظام الحسبة استهدف منع الغش في الصناعة والانتاج، ومنع الحيلة والتدليس والبخس في الكيل والمعاملات (١٦٢٠).

وأجاز (الماوردي) (١٦٢) للمحتسب أن يسعر على الناس المواد الاساسية التي تشكل قوت الشعب ، وباستطاعته أن يمنع بيع الحنطة الى تاجر محتكر لأن في ذلك ضرراً بالمسلمين، وله أن يراقب الجزارين، و لرواسين، والطباخين، والشوائين، والصاغة ، والصباغين، والحاكة والخياطين والصيارفة ، كما كما له الحق في مراقبة لصيادلة الذين قد يلحق الناس منهم ضرر بليغ، ومن حقه أن يمتحن الطبيب البيطري ليجيز له ممارسة مهنته ، وعليه أن يأخذ على اطباء الابدان عهداً ألا يعطوا أحداً دواء مضراً، ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يقطع النسل ، وله أن يمتحنهم ايضا (١٦٤).

وأعطت الدولة لمراقب الاسواق سلطة تنفيذية ، فأصبح باستطاعته ايقاع عقوبة «التعزير» بالمتلاعبين من الباعة والكيالين، وله أن يستعين في تنفيذه بالأعوان ، فمن حقه الردع، والتوييخ بالقول، أو الضرب بالسوط، وأجاز نظام الحسبة للمحتسب أن يرى في العرف الجاري بين أهل السوق أساً يستطيع الرجوع اليه (١٦٥)، ذلك أن من صفات المحتسب أن يكون «من أهل الاجتهاد العرفي دون الشرعي»،

وليس لدينا ما يشير الى وجود اضطهاد مباشر لأهل الاسواق، أو التدخل في شؤونهم، أو تحديد مقدار انتاجهم.

## تميين عرفاء على الاسواق:

لما توسعت المدن، وتعددت أسواقها ، ونشطت التجارة فيها، أصبح من الصعوبة أن يحيط المحتسب بأعسال أهل السوق، وعندئذ جاز له أن يستعين بأناس يساعدونه في اداء مهمته، فجعل على كل صنعة عريفاً من صالح أهلها ، خبيراً بصناءتهم، بصيراً لغشهم وتدليسهم ، مشهوراً بالثقة والامانة ، يكون مشرفاً على أحوالهم وتعاملهم مع زبائنهم، ويطالع المحتسب بأخبارهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم ويطالع المحتسب بأخبارهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم «استعينوا على كل صنعة بصالح من أهلها» (١٦٧).

وقد كان لعريف السوق مجلس خاص يحمل اليه ذوو المهن والحرف نساذج من انتساجهم ليحكم على مدى اتقانها وجودتها (١٦٨)، وقد يقوم عريف السوق بحل الخلافات والمنازعات التي قد تحصل بين أهل صنفه ، ويحكم بها دون ابلاغها الى القضاء (١٦٩)، واحيانا يجتمع اهل كل صنف عند عريفهم للمسامرة (١٧٠)، وهنا يظهر مشاركة العريف اهل السوق في امور حياتهم،

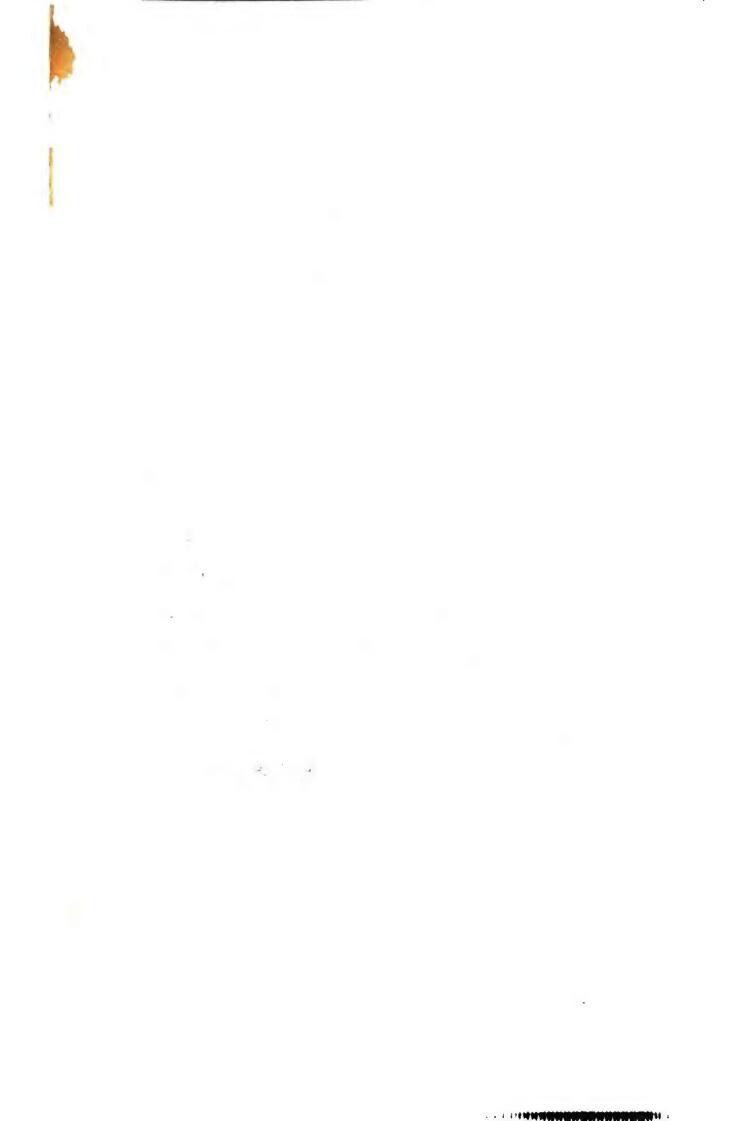

#### الهوامش:

- (۱) ابن منظور، لسان العرب، ج۱۲، صص ۳۲-۳۳ · الزبيدي، تاج العروس ، ج۲، ص ۳۸۷ ·
  - (٣) ابن منظور، لسان العرب ج ١٣ ص ٣٣٠.
- (٣) العيني، عمدة القاري لشرح صحيح البخاري، جه، ص ٧١١ .
- (٤) الجاحظ ، البخلاء ، ص ١٩٣. ورسائل الجاحظ، ص ١٥٧ .
- البخاري، الجامع الصحيح، ج٢، ص١-٥ و٧-٩ و١٢-١٣. ابن قتيبة ، المعارف ، ص ٢٤٩ .
  - (٥) الثعالبي، ثمار القلوب ، ص ٨٩ ٢
- (٦) الإيلاف: المراد به ما كانوا بالفونه من الرحلة في الشتاء الى اليمن، وفي الصيف الى الشام في المتاجرة وغير ذلك، ثم يرجعون الى بلدهم آمنين في اسفارهم، لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله. فعنعرفهم احترمهم ومن سار معهم امن بهم (انظر: ابن كثير، تفسير ابن كثير، ج٧، ص ١٣٧٧). وقيل الإيلاف: انما تفسير ابن كثير، ج٧، ص ١٣٧٧). وقيل الإيلاف: انما هو شيء كان يجعله هاشم بن عبدمناف لرؤساء القبائل من الربح، ويحمل لهم متاعا مع متاعه، ويسوق اليهم من الربح، ويحمل لهم متاعا مع متاعه، ويسوق اليهم الاعتداء. فكان صلاحاً للفريقين ، اذ كان المقيم رابحا، والمسافر محفوظاً. (الثعالبي، شمار القاوب ، والمسافر محفوظاً. (الثعالبي، شمار القاوب)
- (V) سورة قريش، آية أو ٢٠ أنظر: الطبري، تاريخ الرسل، ج١، ص ٢٥٢٠.
  - (٨) الطبري، تاريخ الرسل ، ج٢، ص ٢٥٢.

- (٩) الطبري، تاريخ الرسل، ج٢، ص ٢٥٢. المرزوقي، الازمنة والامكنة، ج٢، ص ١٦٢.
- (١٠) جواد على، تاريخ العرب قبل الاسلام، ج٨، ص١٤٦٠.
- (۱۱) المكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الاسواق قبل الاسلام. (الخوارزمي، مفاتيح العلوم، ص ١٠٠) . ويقول ابن منظور: (المكس): دراهم كانت تأخذ من بائع السلع في الاسواق قبل الاسلام. (لسان العرب ج٢، ص ٢٢٠–٢٢١).
- (۱۲) جواد على، تاريخ العرب، جـ٨، ص ١٦١. الافغاني، اسواق العرب، ص ١٨٤.
  - (١٣) الثعالبي، ثمار القلوب ، ص٩.
    - (١٤) ن.م.
  - (١٥) الطبري، تاريخ الرسل ، جـ٢، صص ٢٨٠-٢٨٢ .
- (١٦) الادريسي، جزيرة العرب من نزهة المشتاق، صص ٥١ ٥٥ .
  - (١٧) الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص ٧٧ .
- (١٨) الادريسي، نزهة المشتاق، ص ٢٠ و٢٤ و٢٦ و٣٠ -٣١ ٣١ و١٠٠
- (١٩) المرزوقي، الازمنة والامكنة، ج٢، ص ٢٤١ و ٣٤٤ . السيد محمد يوسف، «علاقات العرب التجارية بالهند منذ اقدم العصور الى القرن الرابع الهجري»، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، ج١ لسنة ١٩٥٣، ص١٤.
- (٢٠) الاصطخري، الاقاليم، ص ١٥. ابن حوقل ، صورة الارض، ص ١٦.
- (٢١) الطبري، تاريخ الرسل ، ج٢، صص ٢٨٠-٢٨٢ . الافغاني، أسواق العرب ، صصه١٦٦١ .
- (۲۲) الماوردي ، الاحكام السلطانية ، صص ۸۷-۷۹. ابن الاثير، الكامل، جـ١، صص ١٨٢-١٨٣.

- (٢٣) المرزوقي، الازمنة والامكنة ، ج٢، ص ١٦١ .الخضري، تاريخ الامم الاسلامية جدا ص ٢٤ .
  - (٢٤) جواد على، تاريخ العرب ، ج٨، ص ٦٥ .
    - (٢٥) سورة النقرة ، آية ١٦ .
    - (٢٦) سورة الصف ، آية ١٠ .
      - (۲۷) سورة فاطر ، آنة ۲۹ .
    - (٢٨) سورة النساء، آية ٢٩.
    - (٢٩) سورة الحمعة ، آية ١١ .
    - (٣٠) سورة النور ، آية ٣٧ .
    - (٣١) انظر: سورة البقرة ، آية ٢٨٢ .
  - (٣٢) الفزالي ، احياء علوم الدين ، جـ٧، ص ٧٢ .
- (٣٣) الثعالبي، ثمار القلوب، ص ١٤٥ . وخاص الخاص، ص ٦٤ .
- (٣٤) ابن قتيبة الدينوري، المعارف ، صص ٢٤٩ ـ. ٢٥٠ . انظر: الطبري، تاريخ الرسل ، جـ٢، ص٢٧٧ و٢٨٠-
  - ابن سعد، الطبقات ، جا، ص ٧٦ .
  - (٣٥) ابن عبد ربه ، العقد الفريد، ج٢، ص ٣٠٧ .
    - (٣٦) ن٠٦، ج٣، ص ٣٤ .
- (٣٧) المرزوقي، الازمنة والامكنة، جـ ٢، صص ١٦٦ـ١٦٧.
  - (٣٨) الهمداني، صفة جزيرة العرب، صص ١٧٩ -١٨٠ .
    - (٣٩) ابن حوقل، صورة الارش، ص ٢٥.
    - (٤٠) القزويني، آثار البلاد واخبار العباد ، ص ٢٨٠ . البكري ، معجم ما استعجم، ص ٢١٧ .
- (٤١) ابن سعد، الطبقات، ج۱، ص ۱۳۷ و۲۷۶ . وج۲، ص ۱۳۷ ص ۱۲ و ۱۸۸ و ۲۰۰

- (١٢) الاصفهاني، الاغاني ، جه، ص ١٣ و٨٩ و١١٦ .
  - (٤٣) البستاني، دائرة المعارف ، ج١٠٠ ص ١٧٦ .
  - (٤٤) البلاذري، فتوح البلدان ، صص ٢٠١-٤٢١ .
  - (٥٥) الادريسي ، نزهة المشتاق، ص ٣٦ و١٩-٠٥ .
    - (٤٦) المرزوقي، الازمنة والامكنة، ج٣ ص ١٦١ .
      - (١٤٧) ن.م، ص ١٦٦ .
    - (٤٨) الافغاني، أسواق العرب، ص ص ١٦٦-١٦٧ .
- (٤٩) الهمداني، صفة جزيرة العرب ، صص ١٩٧-١٩٧
- (٥٠) ابو حيان التوحيدي، الامتاع والمؤانسة ، ج١٠ ص ص ٨٣ ـ ٨٥ .
  - (١٥) ياقوت، معجم البلدان، صص ٨٨١-٨٨٨ .
  - (٥٢) الطبري، تاريخ الرسل ، ج٢، ص ٦٥ .
  - (٥٣) المرزوقي، الازمنة والامكنة ، جـ٧، صص ١٦١ـ١٦٢.
  - (٥٤) الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص ١٨٠. ياقوت، معجم البلدان ، جه، ص ٣٩٣.
    - (٥٥) المشقر: حصن بالبحرين لعبد القيس.
    - ( أنظر: الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص ٨٨).
  - (٥٦) المرزوقي، الازمنة والامكنة، جـ٧، صص ١٦٢–١٦٣ .
  - القلقشندي، صبح الأعشى، جـ١، صص ١٠١٠ . ١١١٠ . (٥٧) الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص ١٣٦ .

  - (٥٨) المرزوقي، الازمنة والامكنة ، جـ٧، صص ١٦٢–١٦٣. (٥٨) صحار: بلد بعمان، وهي مدينة طيبة الهـواء كثيرة الخيرات والفواكه ، ذات يسار وتجار . (ياقوت، البلدان، حه، ص ٣٣٩).
    - (٦٠) الادريسي، نزهة المشتاق، صص ١٠٠٠ .
      - (٦١) البيروني، الآثار الباقية ص ٣٣٨. ياقوت، البلدان، جع ص ٣٠.

- (٦٢) الشيّحر: صقع على ساحل بحر العرب بين عدن وعمان. (٦٢) (ياقوت ، البلدان/٢٤) .
- (٦٢) المرزوقي، الازمنة، ج٢، ص ١٦٣. البيروني، الآثار الياقية، ص ٣٢٨ .
  - (٦٤) الادريسي، نزهة المشتاق ، ص ٣٩ .
    - (٦٥) البيروني، الآثار الباقية ، ص ٣٢٨٠
  - (٦٦) المرزوقي، الازمنة والامكنة، جـ، ص ١٦٤ .
    - (٦٧) الادريسي، نزهة المشتاق ، ص ٥٧ .
- (٦٨) المرزوقي، الازمنة والامكنة، ج٢، ص ١٦٤، الادريسى، نزهة المشتاق، ص ٥٨٠
  - (٦٩) المرزوقي، الازمنة والامنكة ، جـ٧، ص ١٦٥ .
- (٧٠) الاصفهاني، الاغاني، ج؟، ص ١١١. باقوت، البلدان، ج، ١٤٢ . البكري، معجم ما استعجم ، ج،
- (٧١) المرزوقي، الازمنة والامكنة، جـ٢ ص ١٦٥، البيروني،
  - الآثار الباقية ، ص ٣٢٨ . (٧٢) المرزوقي، الازمنة والامكنة، جـ٢، ص ١٦٦ .
    - ياقوت، البلدان، جا ، ص ١٤٢ .
- (٧٣) المرزوقي، الازمنة والامكنة، جـ٢، ص ١٦٨ . مردوي (عكاظ والمربد»، مجلة الآداب، جامعة احمد امين، «عكاظ والمربد»، مجلة الآداب، جامعة الحمد امين، «عكاظ والمربد» مجلة الآداب، جامعة الحمد امين، «عكاظ والمربد»، مجلة الآداب، جامعة المعالم والمربد»، مجلة الآداب، جامعة المعالم المع
  - (١٤٧) الجاحظ، رسائل الجاحظ، ص ١٥٧ . (١٤٧) المرزوقي، الازمنة والإمكنة، حـ٢، ص ١٦٦ . (١٥٧) المرزوقي، نزهة المشتاق، ص ٣٦. (١٧٧) الادريسي،
- ربيب التروية: سمي يوم الشامن من ذي الحجة يوم (٧٧) يوم التروية: والتروية، لأن الحجاج اذا انفضوا من سوق ذي المجاز ترووا من الماء لأن لا ماء بعرفة يومئذ ولا بالمزدلفة.

- (٧٨) المرزوفي، الازمنة والامكنة، ج٢، ص ١٦٦. الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص ١٨٠. البكري، معجم ما استعجم، ج٤، ص ٩٦٠.
  - (٧٩) ياقوت، البلدان ، جه، ص ٥٥ .
- (٨٠) المرزوقي، الازمنة والامكنة، ج٢، ص ١٧٠ الهمداني، صفة جزيرة العرب ص ١٨٠ .
  - (٨١) المرزوقي، الازمنة والامكنة، ج٢، ص ١٦٩.
    - (۸۲) ن: م، ص ۱۷۰.
- (۸۳) الطبري، تاريخ الرسل، ج۲، ص ۲۸۲ . جواد علي، تريخ العرب، ج۸، ص ۱٦٠ .
  - (٨٤) الهمداني، صفة جزيرة العرب ، ص ١٨٠ .
    - (٨٥) البيروني، الآثار الباقية ، ص ٣٢٨ .
    - (٨٦) الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص ٦٦ .
      - (۸۷) ن.م، ص ۲۲ .
      - (۸۸) ن. م، ص ۷۷ .
      - (۸۹) ن.م، ص ۸۰ .
      - (٩٠) ن. م، ص ١٠٠
      - (۹۱) ن.م، ص ۱۰۱ .
      - (۹۲) ن. م، ص ۱۰۳
      - (۹۳) ن. م، ص ۱۰۵ .
      - (٩٤) ن. م، ص ١٠٦ .
      - (٩٥) ن. م، ص ١١١ .
      - . ۱۱۳ ن. م، ص ۱۱۳ .
      - (۹۷) ن.م، ص ۱۶۰

- (٩٨) الطبري، تاريخ الرسل، ج١، ص ٦١٢ . ياقوت، البلدان، ج٢، ص ٣٧٦ .
  - (۹۹) البلاذري، فتوح البلدان، ص ٣٤٤ .

الدينوري، الاخبار الطوال ، صص ١٢١-١٢١ .

الخطيب البغدادي، بفداد ، ج١، صص ٢٥-٢٦ . الآلوسى، اخبار بفداد ، ص ٣٧ .

(١٠٠) الطبري، تاريخ الرسل، جـ٩، صص ٣١٥–٣١٧ . (المطبعة الحسينية).

ياقوت، البلدان، ج٣، ص٢٨٣. اتن عبدالحق، مراصد الاطلاع، جـ٢، ص٥٦٠٠ .

البستاني، دائرة المعارف، ج١٠٠ ص ٢٣٧٠

(١٠١) الهمداني، صغة جزيرة العرب ، ص٥٢ .

(١٠٢) ابوحيان التوحيدي، الامتاع والمؤانسة، ج١، ص ٨٥٠

(١٠٣) الاففاني، اسواق العرب، صص ١٧٥-١٧٦ .

(١٠٤) ن٠م، ص ١٨١ ٠

(١٠٠) الجاحظ، رسائل، ص ١٥٧ . الطبري، تاريخ الرسل، ج، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۸ و ۲۸۰ ابن الاثير ، الكامل ، ج، ص ٢٤\_٥٧ .

(١٠٦) الجاحظ، البخلاء، ص ١٩٣٠ ابن قتيبة ، المعارف ، ص ۲٤٩ .

الثمالبي، لطائف المعارف، صص ١٢٧-١٢٩ .

(١٠٧) ابن الاثير، الكامل، جـ٢، ص ٢٥، ص ٩٣\_١٩٠ .

(١٠٨) البخاري، الجامع الصحيح، جـ٢، ص٥ و١٦٠

العيني، شرح صحيح البخاري، جه، ص ١٥٢ . الراغب الاصفهاني، مجاضرات ، جـ٢ ص ٢٥٠ . (١٠٩) الغزالي، احياء علوم الدين، جـ٧، صص ٥٢-٥٣.

- ٠٥١٠) ن٠٦٠ ص٥٥٠
- (۱۱۱) ابن الجوزي، تلبيس ابليس، ص ١٩٢٠ الاصفهاني، محاضرات الادراء، عـ٢، ص ٦٥٤٠.
- (۱۱۲) الظر: سورة البقرة، آية ۲۸۲. وسورة التوبة، آية ۱۱. وسورة النساء، آية ۲۱. وسورة النساء، آية ۲۹. وسورة النساء، آية ۲۹. وسورة فاطر، آية ۲۹. وسورة فاطر، آية ۲۹.
  - (١١٣) سورة البقرة ، آية ٢٤٥ .
  - (١١٤) سورة البقرة، آية ٢٨٣ .
    - (١١٥) سور ةالانعام ، آية ٩٨ .
      - (١١٦) سور قالبقرة، آية ١٨.
- (۱۱٦) سورة البقرة، آية ۱۱۲. وسورة الاحزاب ، آية ٣٠. وسورة النساء ، آية وسورة النساء ، آية المدا وسورة النساء ، آية المدا و١٧٣. وسورة الطلاق، آية ٣٠. وسورة الطلاق، آية ٣٠.
- (۱۱۷) البخاري، صحيح البخاري، جـ۲، ص١ و٨-١٠ و١٢-١٣ و٢١-٢٢ و٣٠-٣١.
- (١١٨) المدور، حضارة الاسلام، ص ١٠٠١، أحمد أمين ضحى الاسلام، ج٢ ص ٨٠-٨١.
- (١١٩) العلى، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة، ص ١٢٧.
  - (١٢٠) المقدسي، أحسن التقاسيم ، ص ١١٧.
    - (١٢١) الطبري، تاريخ الرسل ج ٤ ص ١٩٣.
    - (١٢٢) المقدسي، احسن التقاسيم ص ١١٧ .
      - (۱۲۳) بخشل، تاریخ واسط، ص ؟ } .
        - (١٢٤) اليعقوبي، البلدان، ص ٢٤٢.
  - (١٢٥) الطبري، تاريخ الرسل ، ج٧ صص ١٥٢-١٥٥. الخطيب البغدادي، بغداد، ج١، ص ٧٩ و٨١.
    - (١٢٦) اليعقوبي، البلدان، ص ٢٣٩.

- (١٢٧) الخطيب البغدادي، بغداد ، ج١، ص ٨٠ . ياقوت، البلدان، ج ۷، ص ۲۳۳ .
  - (١٢٨) اليعقوبي، البلدان، ص ٢٥٣ .
  - (١٢٩) ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص ٢٦٠
  - (١٣٠) ابن جبير، الرحلة، ص ٢١١ و١٦٠ .
    - (۱۳۱) الاصفهاني، الاغاني، ج١، ص ٣٨٦ .
- (۱۳۲) الديار بكري، تاريخ الخميس ، ج٢، ص ٢٨١ . البلاذري، فتوح، ص ٣٦٢ .
  - (١٣٣) الطبري، تاريخ الرسل، جه، ص ٥٠٦ .
    - (۱۳٤) ابن سعد، الطبقات، ج٢، ص ٣٠٠
  - (١٣٥) البلاذري، انساب الاشراف، جـ٢ ص ٣٠٧ .
    - (١٣٦) اليعقوبي، البلدان، ص ٧١.
      - (١٣٧) البلاذري، فتوح البلدان، ص ٣٤٩ .
    - (١٣٨) أبن كثير، البداية والنهاية ، جـ٨، ص١٠
- (١٣٩) بخشل، تاريخ واسط، ص}} . ياقوت ، البلدان، جه، ص ٣٥٠ .
  - (١٤٠) الخطيب البغدادي، بغداد، ج١، ص ٨١ .
    - (١٤١) اليعقوبي، البلدان، ص ٢٤٢ .
    - (١٤٢) المسعودي، مروج الذهب، ج٤، ص ٥٥ .
      - (١٤٣) ناصر خسرو، سفرنامة ، ص٥٦ .
- (١٤٤) ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في اخبارالاندلس والمغرب، جا، ص ١٨.
  - (١٤٥) ناصر خسرو ، سفرنامة، ص ٧٦ وه ١٤٠ .
- (١٤٦) الشيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، ص١١١٠
  - (١٤٧) سورة المطففين، آية ١-١ .

- (١٤٨) سورة الرحمن، آية ٧-١٠.
- (١٤٩) سورة الشعراء ، آية ١٨١ .
- (١٥٠) السقطي، في آداب الحسبة ، ص ٢٠
- (۱۵۱) الطبري، تاريخ الرسل، ج؟، ص ١٩٠. ابن كثير، البداية والنهاية ، ج٧، ص ١٣٤ ابن تيمية، الحسبة في الاسلام، ص ٢٤.
- (۱۵۲) ابن سعد، الطبقات، ج٣، ص ١٨. ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج٨ ، ص ٣-١ .
  - (١٥٣) الماوردي، الاحكام السلطانية ، ص ٢٢٧ .
    - (١٥٤) سورة آل عمران، آنة ١-١.
  - (١٥٥) المأوردي، الاحكام السلطانية ، ص ٢٢٨ .

الشيزدي، نهاية الرتبة، صص ٦-٨ . ابن الاخوة، معالم القربة ص ١٣ .

- (١٥٦) وكيع، اخبار القضاة، ج١، ص ٣٥٧ .
- (١٥٧) الطبري، تاريخ الرسل، ج٧، ص ٦٥٣. الخطبب البغدادي، بغداد، ج١، ص ٧٩.
  - (١٥٨) مسكويه ، تجارب الأمم ، ج١٠ ص٢١٧ .
    - (١٥٩) ابن الجوزي، المنتظم ، جـ٦، ص ٧٠.
  - (١٦٠) الماوردي، الاحكام السلطانية ، ص ٢٤١ .
    - (١٦١) ابن خلدون، المقدمة، ج٢، ص ٧٤٦.
      - (١٦٢) الشيزري، نهاية الرتبة، ص ١٩.
  - (١٦٢) الماوردي، الاحكام السلطانية ، ص ٢٤١ .

- (١٦٤) الشيزري، نهاية الرتبة ، ص ١٨٠
- (١٦٥) الماوردي، الاحكام السلطانية ، ص٢٣١ .
- (١٦٦) ابن الأخوة ، معالم القربة، ص ١١ و١١٣ .
  - (١٦٧) الشيزري، نهاية الرتبة، ص١٢٠ .
- (١٦٨) ابن بسام، نهاية الرتبة في طاب الحسبة ، ص٩٣ .
- (١٦٩) اتن عبدون، رسالة في القضاء والحسبة ، ص١٢٠ .
  - (١٧٠) الجاحظ، الحيوان ، ج٣، صص ١٣-١١ .



### اهم المصادر والراجع

#### القرآن الكريم .

- ابن الاثير على بن ابي الكرم محمد بن عبد الكويم (ت ٦٣هـ١. الكامل في التاريخ، ٨ أجزاء، المطبعة المنيرية، القاهرة ١٣٥٣ هـ.
- أبن الأخوة \_ محمد بن محمد بن أحمد القرشي (ت ٧٢٩ هـ). معالم القربة في أحكام الحسبة ، كمبرج ١٩٣٧ .
- ابن بسام \_ محمد بن أحمد (عاش في القرن الثامن الهجري). نهاية الرتبة في طلب الحسبة، مطبعة المعارف، بفداد ١٩٦٨ .
- ابن تيمية \_ احمد بن عبدالحليم (ت ٧٢٨ هـ). الحسبة في الاسلام، مطبعة المؤيد، دمشق ١٣١٨ هـ.
  - ابن جبير محمد بن احمد الكنائي (ت ٦١٤ هـ). رحلة ابن جبير، مطبعة دار مصر، القاهرة ١٩٥٥.
    - ابن الجوزي عبدالرحمن على بن محمد (ت ٥٩٧هـ).
  - تلبيس ابليس، مطبعة السعادة، مصر ١٣٤٠ ه.
  - \_ متاقب بغداد ، مطبعة دار السلام ، بغداد ١٩٢٣ .
- \_ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ١٠ اجزاء ، حيدر آتاد الركن ١٣٥٧ هـ.
  - ابن حوقل \_ ابو القاسم محمد البغدادي (ت ٣٦٧ هـ) . وصورة الارض ، دار مكتبة الحياة ، بيروت (بلا) .
- ابن خرداذبة \_ عبيدالله بن عبدالله (ت ٣٠٠ هـ). المسالك والممالك ، طبعة بالاوفسيت، مكتبة المثنى، بغداد .

- ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد (ت ٨٠٨ هـ). المقدمة ، جزءان، القاهرة ١٩٦٥ .
- ابن سعد \_ ابوعبدالله محمد بن سعد (ت ۲۳۰ هـ) . کتاب الطبقات الکبری، دار بیروت ، بیروت ۱۹۵۷ .
- ابن عبدالحق عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي (ت ٧٣٩ هـ). مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ، جزءان، القاهرة ١٩٥٤ .
  - ابن عبد ربه \_ احمد بن محمد (ت ٣٢٨ هـ). العقد الفريد ، القاهرة ١٩٥٣ .
  - الفقيه الهمداني احمد بن محمد (ت ٢٩٠ هـ) . البلدان ، مطبعة بريلي، ليدن ١٣٠٣ هـ.
  - ابن قتيبة الدينوري \_ عبدالله بن مسلم (ت ٢٧٦ هـ) . المعارف، المطبعة الاسلامية ، القاهرة ١٩٣٤ .
    - ابن كثير \_ ابو الفداء اسماعيل (ت ٧٧٤ هـ).
- \_ تفسير ابن كثير، دار احياء الكتب العربية ، بيروت ١٩٦٦ .
- البداية والنهاية في التاريخ، ١٤ جزء، القاهرة ١٩٣٢.
- ابن منظور \_ جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١ هـ). لسان العرب ، دار صادر ودار بيروت ، بيروت ١٩٥٦.
- ابو حيان التوحيدي \_ على بن محمد بن العباسي (ت ٣٨٧هـ). الامتاع والمؤانسة ، ٣ اجزاء، القاهرة ١٩٤٤ .
  - الادريسي عبدالله بن الحسين.
  - جزيرة العرب من نزهة المشتاق، بغداد ١٩٧١ .
- الاصبهائي حسين بن محمد (ت ٥٠٢ هـ). محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، بيروت ١٩٦١ .
  - الاصفهاني \_ ابو الفرج علي بن الحسين (ت ٣٥٦ هـ). الأغاني ، مطبعة دار الكتب، القاهرة ١٩٦٣ .

الافغاني - سعيد.

اسواق العرب، المطبعة الهاشمية، دمشق ١٩٣٧. البخاري \_ محمد بن اسماعيل (ت ٢٥٦ هـ). الجامع الصحيح، } أجزاء، مطبعة بريل، ليدن ١٨٦٤م.

بخشل - اسلم بن سهل الواسطي (ت ٢٩٢ هـ). تريخ واسط، مطبعة دار المعارف ، بفداد ١٩٦٧ .

البلاذري - احمد بن يحيى بن جابر (ت ٢٧٩ هـ). فتوح البلدان ، بيروت ١٩٥٨ . و (طبعة لجنة البيان لعربي).

البكري - عبدالله بن عبدالعزيز (ت ١٨٧ هـ). معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع ، القاهرة ١٩٤٥ .

البيروني ـ محمد بن أحمد الخوارزمي (ت . }} هـ). البيروني ـ محمد بن أحمد الخوارزمي (ت . }} هـ).

الثعالبي - عبدالملك بن محمد (ت ٢٩ هـ).

\_ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، القاهرة ١٩٠٨ .

\_ خاص الخاص ، مطبعة السعادة ، القاهرة ١٣٢٦ ه.

\_ لطائف المعارف: مصر ١٩٦٠ .

لج حظ \_ عمرو بن بحر (ت ٢٥٥ هـ).

\_ البخلاء ، مطبعة دار المعارف، القاهرة ١٩٥٨ .

\_ رسائل الجاحظ، مطبعة التقدم ، مصر ١٣٢٤ه.

الخطيب البغدادي \_ ابو بكر احمد بن علي (ت ٦٣) هـ). تاريخ بغداد او مدينة السلام، ١٤ جزء، القاهرة ١٩٣١.

الخوارزمي \_ محمد بن أحمد (ت ٤٠٧ هـ). مفائيح العلوم، مطبعة الشرق، القاهرة ١٣٤٢ هـ.

الزبيدي \_ أبو الفيض محمد بن محمد (ت ١٢٠٥ هـ). تاج العروس من جواهر القاموس ، ١٠ أجزاء ، مصر ١٣٠٦ هـ.

- الشيزري عبدالرحمن بن نصر (ت ٥٨٩ هـ). نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، القاهرة ١٩٤٦ .
- الطبري \_ محمد بن جرير (ت ٣١٠ هـ). تاريخ الرسل والملوك، مطبعة دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٦ .
- على \_ جواد (الدكتور) . تاريخ العرب قبل الاسلام، مطبعة المجمع العلمي العراقي، مفداد ١٩٥٣ ـ ١٩٥٩ .
- العلي \_ صالح احمد (الدكتور). التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ، بغداد 190٣ .
  - الفزالي \_ ابو حامد محمد بن محمد (ت ٥٠٥ هـ). احياء علوم الدين، } أجزاء، بولاق، مصر ١٣٠٩ هـ.
- القزويني \_ زكريا بن محمد بن محمود (ت ٦٨٢ هـ). آثار البلاد وأخبار العباد، دار الصياد، بيروت ١٩٦١ .
- الماوردي \_ على بن محمد (ت ٥٠٠ هـ). الاحكام السلطانية ، مطبعة الوطن ، مصر ١٢٩٨ هـ.
  - المرزوقي احمد بن محمد بن الحسن (ت ٢١) هـ). الازمنة والامكنة ، جزءان، حيدر آباد الدكن ١٣٣٢ هـ.
    - المسعودي \_ علي بن الحسين (ت ٣٤٦ هـ). مروج الذهب ومعادن الجوهر ، القاهرة ١٣٠٣ هـ.
  - المقدسي \_ ابو عبدالله محمد بن احمد (ت ٣٨٧ هـ). احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، بريل ، ليدن ١٨٨٤م.
  - مسكويه \_ احمد بن محمد (ت ٢١٦ هـ) . تجارب الأمم وتعاقب الهمم، جزءان، القاهرة ١٩١٤\_
  - وكيع محمد بن خلف بن حيان (ت ٣٠٦ هـ). اخبار القضاة ، ٣ أجزاء، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ١٩٥٠ .

الهمداني \_ الحسن بن احمد بن يعقوب. صفة جزيرة العرب ، مطبعة بريل، ليدن ١٨٨٤ .

ياقوت \_ ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (ت ٦٢٦ هـ). معجم البلدان، دار صادر ودار بيروت، بيروت (بلا).

اليعقوبي \_ احمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت ٢٨٤ هـ). البلدان ، بريل ، ١٨٩٢م (مطبعة النجف).

طبع بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة

1

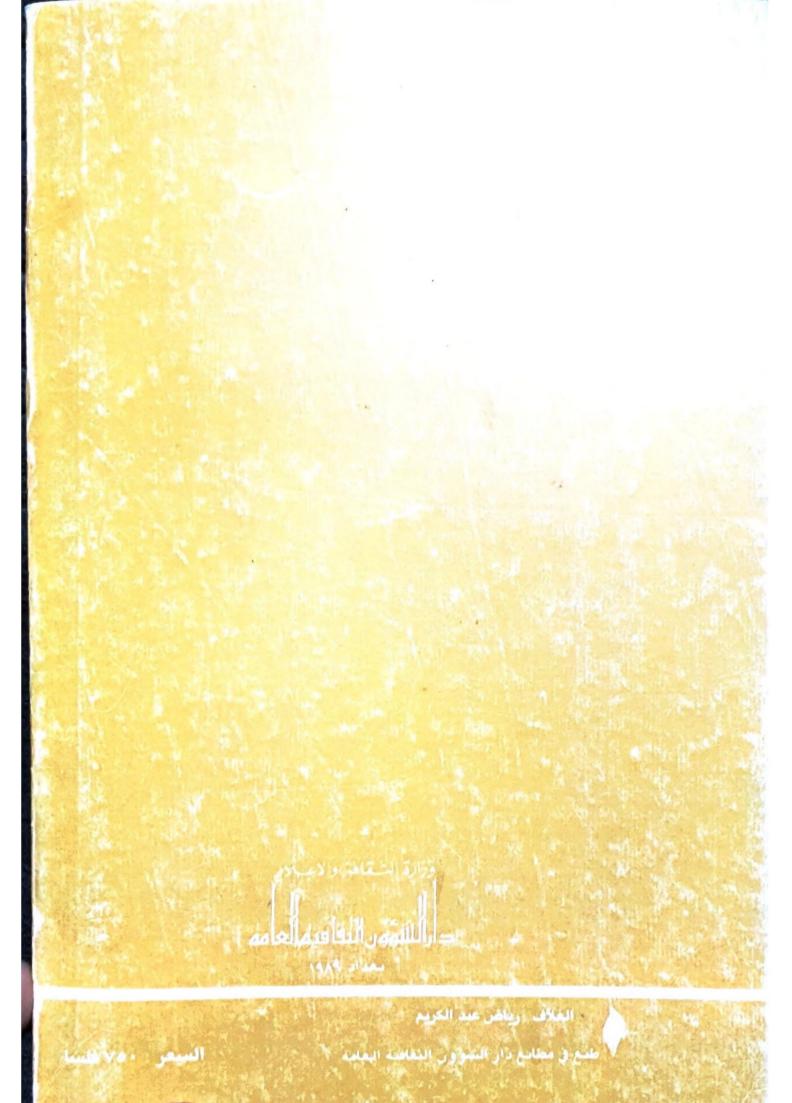